

# احسنالقصص

روح ألله

" (ميلد ميلد ) عيم أنعيس قصق "

كمال السيد

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### كلمة الناشر

يسر مؤسسة أنصاريان أن تقدّم الى الجيل الإسلامي هذه السلسلة القصصية عن حياة الأنبياء عليهم السلام.

الها قصص عن رسل الله الى الإنسانية . . . قصص الأنبياء الذين بعثهم الله ليعلّموا الإنسان كيف يحيا وكيف يعيش وكيف يموت فهم قدوة الإنسانية ، والشموع التي أضاءت طريق البشرية .

ولولا أولئك النخبة من البشر ، ما صنعت الإنسانية حضاراتها عبر الزمن.

جدير بالذكر ان مؤسسة أنصاريان سبق وأن قدمت إلى قرّائها في وقت سابق سلسلة :

مع المعصومين .

مع الصحابة والتابعين.

الطريق إلى كربلاء.

وهي تعاهد الجيل المسلم على الاستمرار في هذا الطريق بإذن الله .

مؤسسة أنصاريان: إيران، قم، شارع الشهداء صندوق البريد: إيران/قم: ١٨٧، الهاتف: ٧٤١٧٤٤ كان جالساً في المعبد . . في البيت المقدس ، عمره ثلاثون سنة . . طويل القامة ، نحيفاً . . حاف القدمين ، يرتدي قميصاً من الصوف ، يفكّر في مصير أمّته وشعبه .

غادر المعبد ، متجها نحو التلال . . كان الرعاة يسوقون أغنامهم عائدين ، فقد جنحت الشمس للمغيب ، وفكّر المسيح في بني إسرائيل وتساءل :

كيف لي أن أسوق خراف بني إسرائيل الضالة إلى ينابيع النور؟ كيف لي أن أرد الضائعين إلى الطريق.

غابت الشمس ، وعاد الرعاة إلى منازلهم ، والأغنام إلى حظائرها ، والطيور إلى أوكارها ، والأطفال إلى أحضان أمهاتهم . .

أمّا المسيح فلا يعود . . لماذا ؟ لأنه ليس له بيت !

كان ينام في البريّة ، أمّا إذا نزل المطر أو الثلج فأنه يأوي إلى المغارات في الجبال ، وعندما يجوع فأنه يقتطف بعض ما تنبته الأرض من النباتات البرّية . .

هكذا كان يعيش المسيح حرّاً زاهداً لا يخاف أحداً إلا الله ، عاش عزيزاً لأنه لا يطمع بشيء في هذه الدنيا .

حلّ المساء وحان وقتُ النوم ، توسّد عيسي حجراً ونام .

さらくじょじょじょしょしょしょじょじょじょじょじょじょじょしょしょしょしょしょしょ

كان ينظر إلى السماء الواسعة المرصّعة بالنجوم . .

فجأة ظهر الملاك . . نوره يملأ المكان . .

ان الله يأمرك بإبلاغ الرسالة!

ونمض المسيح بأمر الله . . ان روح القدس تؤيده والله معه وهو ناصره .

# الإعلان السماوي

وكان السوق مكتظاً بالناس ، ووقف عيسى ليعلن نبأ السماء . هتف المسيح بشجاعة .

{ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ } \.

في ذلك الوقت كان " فونتيوس فلاتوس " حاكماً على فلسطين وكانت الحكومة القيصرية ، تفرض على حكام الولايات الاستجابة إلى مطالب الناس في الأقاليم المحتلة إذا لم تمس أمن الإمبراطورية الكبرى .

ا سورة الصف: الآية ٦.

كان الحاكم يراقب عن كثب ما يجري في مقاطعته ، وذات يوم وصلته تقارير عما يجري في البلاد ، إنّ شاباً يدعى عيسى ، يقول أنه رسول من الله ، وهو يدعو الناس إلى العودة إلى فطرة الله والابتعاد عما يلوّث النفس .

كان الكهنة اليهود أول من انزعج لدعوة المسيح . . لماذا ؟ لأن المسيح يدعو الناس إلى مواساة الفقراء وإطعام الجياع . . لأن المسيح يقول ان الكهنة حرّفوا التوراة .

لأن الكهنة يخدعون الفقراء . . ينهبون أموالهم باسم النذور! في ذلك الزمان كان بعض اليهود ينكرون يوم القيامة ، والحياة بعد الموت ، ولا يؤمنون بالحساب والعقاب والثواب ، لم يكونوا يعلنون ذلك ، كانوا يتظاهرون بالدين ويضمرون الانحراف . . يتظاهرون بالإيمان ويُضمرون الكفر .

# الصاع

بدأ الكهنة حربهم ضد المسيح . . راحوا يطلقون الشائعات يتهمونه بالكفر! كانوا يصيحون بحقد لو كان نبياً فأين معجزاته . . لقد كان لموسى معجزات كثيرة ، فما الذي جاء به عيسى ؟

وكان يقولون عن مريم أشياء سيئة!

كانوا يتهمونها ، وهي الطاهرة البيضاء!

ووقف عيسى في البرية يدعو بني إسرائيل إلى الروح . . إلى أن يتخلصوا من أسر المادّة . .

قال أحدهم:

الروح هي الدماء التي تجري في عروقنا .

قال عيسى بن مريم:

الروح كلمة الله .

لا نفهم ما تقول.

انحني المسيح وتناول قبضة من الطين وقال:

ما هذه ؟

قبضة طين!

هل فيها روح ؟

كلاً .

فإذا صنعت منها كهيئة الطير . . وإذا نفخت فيها وأصبحت طيراً بإذن الله !

قالوا بدهشة:

ماذا تعنى ؟!

اعني انني قادر على انفخ فيها فتصير طيراً بإذن الله . . ذلك أن الله هو واهب الحياة . . وأن الله على كل شيء قدير .

وفي تلك اللحظات كان عيسى (عليه السلام) يصنع في قبضة الطين شكلاً يشبه الطير . .

اكتمل الشكل ، ونفخ في ذلك الشكل الطيني .

فجأة تحولت قبضة الطين إلى حمامة بيضاء ، صفقت بجناحيها ، ثم طارت في الفضاء الأزرق .

وامتلأ المسيح خشوعاً لله القادر الخالق البارئ المصوّر.

# الحواريون

هل آمن بنو إسرائيل بعيسى ؟ . . هل خشعوا لله ؟ كلا ، كان الكهنةُ يزدادون حقداً ، وراحوا يشيعون بين الناس البُسَطاء : إن عيسى شابُ كافر .

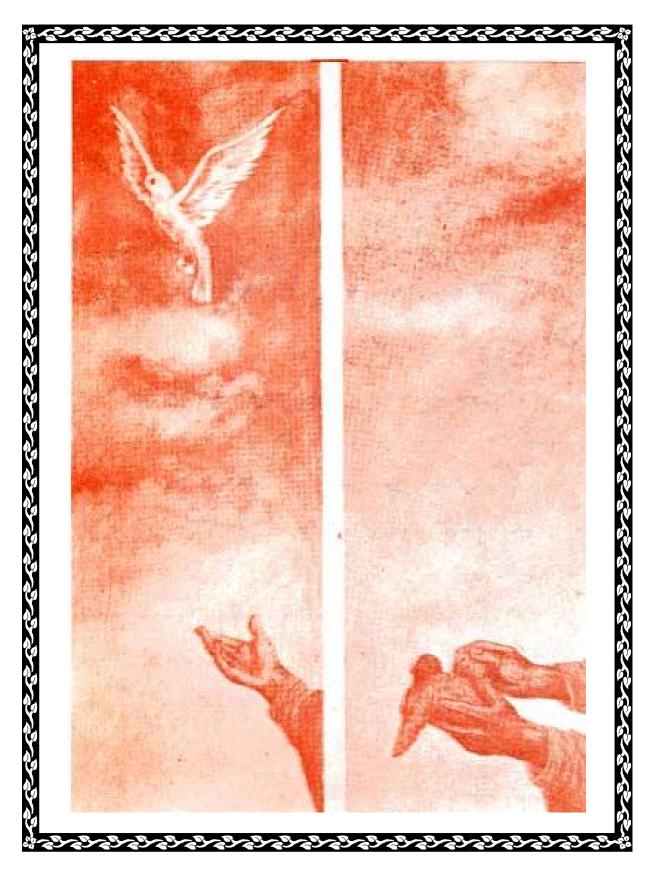

راحوا يتآمرون لقتله ، شعر عيسى أن الكفر يبرق في عيونهم من أجل هذا هتف!

مَن أنصاري إلى الله ؟

فنهض اثنا عشر رجلاً وهتفوا:

نحن أنصار الله . . آمنا بالله واشهد بانّا مسلمون . .

ثم الهجوا بأبصارهم نحو السماء وقالوا:

ربّنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ، فاكتبنا من الشاهدين .

## عازر

كان سيدنا المسيح يحب صديقاً له اسمه عازر ، وكان عازر شابّاً مؤمناً .

ذات يوم ذهب عيسى إلى مترل عازر سأل عنه ، خرجت أمّه تبكى قالت :

لقد مات . . ودفن قبل ثلاثة أيام .

قال المسيح:

أتحبين أن تريه ؟

قالت الأم المؤمنة:

نعم يا روح الله !

قال عيسى:

غداً سآتي لأحييه بأذن الله .

وفي الصباح الباكر ، جاء عيسى وقال للأم:

انطلقي معي إلى قبره .

وقف المسيح عيسى بن مريم أمام القبر واتجه ببصره إلى السماء وراح يتضرع إلى الله واهب الحياة ، ثم هتف بإيمان ملتهب :

انهض من نومتك يا عازر!

فجأة انزاح التراب ، وانشق القبر، وخرج عازر من قلب التراب!! عانقت الأم ابنها ودموع الفرح تموج في عينيها .

قال المسيح:

أتحب أن تبقى مع أمّك ؟

قال عازر:

نعم يا كلمة الله .

قال المسيح:

ان الله قد كتب عمراً جديداً ، سوف تتزوج ويرزقك الله أولاداً صالحين .

### المائلة السماويت

أوحى الله إلى الحواريين ، أن آمنوا بي وبرسولي ، قالوا : آمنّا واشهد باننا مسلمون .

التف الحواريون حول الرسول عيسى بن مريم يصدقونه ، ويدافعون عنه ، كانوا مثل جيش صغير ، ولكنّه قوي .

وكان المسيح وجيهاً في الدنيا والآخرة ، بلغ من إيمانه انه كلّما سأل الله سبحانه شيئاً استجاب له .

ولم يكن عيسى ليسأل إلا من أجل يؤمن الناس بالله ويعودوا إلى فطرقهم الأولى .

كان مثل راع طيّب ، حريص على خرافه أن تشذ فتخطفها الذئاب ، وكان الفقراء من بني إسرائيل ، مثل خراف ضالّة ، وكان الكهنة المنافقون مثل الذئاب ، يختطفون الفقراء ، ويقتلون في نفوسهم الإيمان برسالة المسيح ( عليه السلام ) .



ذات يوم مضى المسيح ومعه الحواريون . . مضى إلى التلال القريبة كان يريد نشر الإيمان بين أهالي القرى .

\$\$<mark>\$</mark>\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

جلس قرب نبع من الماء وجلس معه الحواريون ، راح المسيح يغسل أقدامهم ، تعجبوا من عمله ، قالوا له :

لم تفعل ذلك يا رسول الله ؟!

قال المسيح ونفسه تفيض بالتواضع:

أريدكم أن تفعلوا مع الناس كما أفعل . . ان تخدموهم كما أخدمكم .

كان الحواريون جائعين ، وكان المسيح عندما يجوع يقتطف بعض النباتات البرّية ويسدّ بها جوعه .

الحوّاريون لا يستطيعون ذلك ، لقد كان المسيح زاهداً ، علّم نفسه كيف يكون سيّداً لمعدته!

همامس الحواريون فيما بينهم ، ان المسيح الذي خلق من الطين كهيئة الطير ، ثم نفخ فيه فكانت طيراً ، والمسيح الذي نادى على عازر في قبره فنهض ، يستطيع أن يسأل الله طعاماً نأكله .

من أجل هذا قالوا:

يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن يترّل علينا مائدة من السماء ؟!

تأثر عيسى بشدة ، هل يشك هؤلاء بقدرة الله ؟ قال لهم مخدراً : اتقوا الله إن كنتم مؤمنين !

قالوا:

نريد أن نأكل منها ، ونعلم أن قد صدقتنا ، ونكون عليها من الشاهدين .

من أجل أن تطمئن قلوبنا ، ولسوف نشهد بهذه المعجزة أمام الناس جميعاً ، فتكون دليلاً آخر على صدق رسالتك . . ونريد أيضاً أن نتبرك . مائدة سماوية كريمة .

سكت سيدنا عيسى (عليه السلام)، وكان وجهه المضيء حزيناً، وقد شعّ من عينيه نور سماوي .

سجد المسيح لله رب السماوات ، ثم رفع رأسه إلى الفضاء الأزرق وهتف من أعماق نفسه الطاهرة :

{ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِّأُوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ }. وَتَأْلُقُ نُور سَمَاوِي غَمر المكان وسمع عيسى ( عليه السلام )

والحواريون كلاماً مهيباً ينفذ في القلوب إنَّ صوت الله يقول لهم:

{ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذَّبُهُ عَذَابًا لا أُعَذَّبُهُ أَحَدًّا مِّنَ الْعَالَمينَ } .

وهبطت مائدة سماوية فيها رزق كريم ، وكانت حافلة بالخبز واللحم ، وملأت رائحة الطعام الفضاء ، وجاء الجياع ، وجاء الفقراء الذي لا يجدون شيئاً يأكلونه . . جاءوا إلى عيسى بن مريم ليطعمهم . ووجدوا المائدة الكريمة ، فأكلوا وشبعوا . . وأكل الناس في ذلك اليوم أهنأ وأطيب طعام .

# على ساحل البحر

ومضى السيد المسيح يتفقد الناس الفقراء ، ورآه الصياديون فهتفوا : جاء المعلم!

كانوا حزينين ، لقد ألقوا شباكهم في البحر دون أن يحصلوا على عن .

بعضهم كان جالساً على الشاطئ وبعضهم في قوارب الصيد ينظرون إليه بأسى ، وبعض كانوا يلفون الأشرعة وقد سيطر اليأس على الجميع .

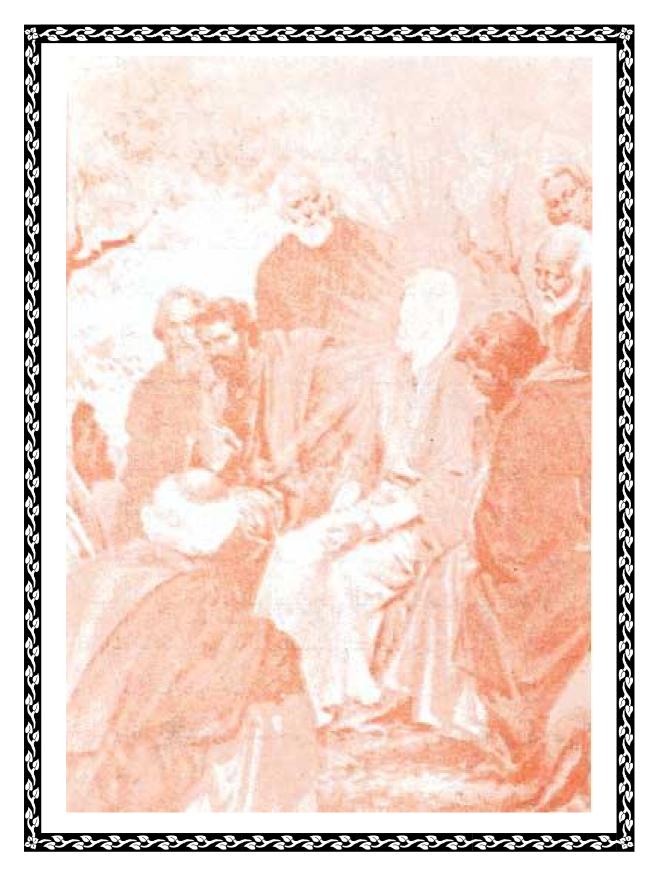

ركب عيسى قارباً وأشار إلى الصيادين باستئناف رحلة الصيد . ارتفعت الأشرعةُ من جديد ، وكانت القوارب تجري خَلف قارب المسيح (عليه السلام) .

توقفت القوارب في نقطة من البحر الأزرق ، وأشار المسيح (عليه السلام) أن القوا شباك الصيد في المياه . وكانت المفاجأة أن كل الشباك عادت وهي مليئة بالسمك ثم ألقيت مرة أخرى وأخرى حتى المتلأت القوارب بالأسماك .

وعاد الصيّاديون يصدحون بأناشيد الفرح ويشكرون الله على ما رزقهم .

#### الشغاء

ذات مرّة دعا أحد الحواريين سيدنا المسيح إلى مترله ولبّى المسيح الدعوة فمضى معه .

في الطريق رأى المسيح شابًّا يسير والناس يسخرون منه!!

كان الشاب أبكم . . لا يسمع شيئاً لهذا فهو لا يستطيع أن يتكلم . . لأنه لم يسمع كلاماً أبداً . . ولكنه كان ينظر بحيرة إلى الناس وهم يضحكون منه .

وضع المسيحُ كفّيه بلطف ومسح على رأسه وأذنيه . . وحدثت المعجزة أن الشاب ولأول مرّة بدأ يسمع ؟!

وتحولت سخريات الناس إلى دهشة ، وبعضهم آمن بالمسيح وأصبح من أتباعه .

ومضى المسيح في طريقه إلى منزل صديقه.

في الصباح سمع المسيح أصوات طَرْق على الباب ، وكانت الحجارة تنهال بشدّة .

وخرج المسيح ليرى ما يجري ، رأى رجلاً أبرص والناس يقذفونه بالحجارة لكي يجبروه على مغادرة القرية!

كانوا يرمونه من بعيد ، ويتقززون من رؤيته .

وضع المسيح يده المباركة ومسح على وجهه مثلما يذوب الملح في الماء اختفت آثار المرض وعادت الفرحة إلى وجه الفتى .

أمّا الناس فقد راحوا يتدافعون نحو السيد المسيح للتبرّك به .



# المؤامرة

هكذا عاش المسيح من أجل الفقراء . . من أجل البؤساء والمساكين . كان يُرشدُ الناس إلى النور ويبشرهم بالرسول الأكرم يسميه المعزيّي فيقول لهم .

" وأمّا المعزّي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكّركم بكل ما قلته لكم "١.

وكان يقرأ لهم ما ورد في التوراة مما قاله الله سبحانه لموسى (عليه السلام):

" أقيم لهم نبياً من وسط إخوالهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به "٢.

من أجل هذا ، حقد كهنة اليهود ، وراحوا يحرّضون على قتل المسيح .

۱. انجيل يوحنا: ۲٦/١٤.

٢ . التوراة / سفر التثنية.

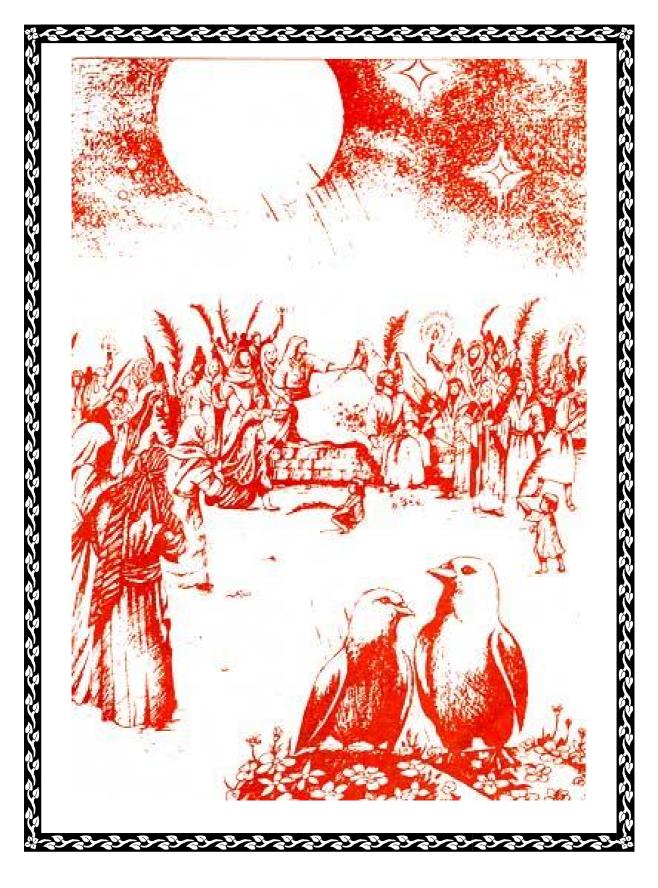

راحوا یشیعون علیه أنه ساحر ، وانه مرتدّ عن شریعة موسی ( علیه السلام ) .

وذات يوم اندفعوا نحو المعبد ، وكان المسيح مع حوّاريه ، كانوا يريدون قتله .

وتدخلت الشرطة ، وكان الحكم " فيلاتوس " استهدف من وراء اعتقاله حمايته من شرور اليهود والتحقيق في أفكاره ودعوته .

وسيق المسيح مخفوراً إلى القصر ، واندفع الغوغاء وراءه ، خرج فيلاتوس ليتحدث معهم حول سبب نقمتهم ، فجاءت الصيحات من كل مكان :

هو كافر!

ملحد!

خائن!

أغلق الحرسُ بوابة القصر ، وراح فيلاتوس يتأمل في وجه المسيح . . الصفاء والسلام يشعان من عينيه ، تساءل في نفسه :

إن شاباً كهذا لا بدّ وانه يحمل أفكاراً صافية!

قال فيلاتوس:

هناك من يقول انك تدعو الناس وتحرّ كهم ضد الحكومة.

قال المسيح بثقة:

انيني أدعو إلى عودة الروح . . إلى أن يحسن الإنسان إلى أخيه الإنسان . . إلى أن يعبد الله الواحد الأحد .

كان فيلاتوس قد قرأ عن مذاهب بعض فلاسفة اليونان فلم يجد في أفكار عيسى خطراً على روما .

من أجل هذا فتُحت بوّابة القصر وأُفرج عن المسيح .

أمّا اليهود فقد راحوا يُشِيعُون ان الحاكم قد تأثر بأفكار المسيح ، وأنه يريد خيانة القيصر .

كانوا خبثاء لم يكتفوا ببث الشائعات بل راحوا يسجّلون الطوامير ويبعثون بالرسائل إلى روما لعزله عن الحكم .

وهكذا حدثت فوضى في البلاد ، وخاف الحاكم من أن تنقلب الأمور ضدّه ، فسمح لليهود أن يفعلوا بالمسيح ما يشاءون .

كان اليهود في ذروة حقدهم ، وكان الكهنة مثل الذئاب يبحثون عن المسيح ، ليمزّقوه بأسناهم ، لا لذنب إلا لإنسانيته!! إلا لأنه جاء بالشريعة الحقيقية ، كما أنزلها الله على سيدنا موسى (عليه السلام)! كان كهنة اليهود في اجتماع صاحب ، يبحثون في كيفية القاء القبض على عيسى ين مريم (عليه السلام).

وانتشر الجواسيس في كل مكان للبحث عنه ، وكان اختفاء المسيح قد أثار لهم قلقاً ، لأنّ في بقائه خطراً على مصالحهم .

رَصدَ الكهنةُ جوائزَ مغرية لمن يعثر عليه أو يقدّم لهم معلومات تساعد في القبض عليه!

# ألامرالمسيح

لقد تعذُّب المسيح كثيراً ، تعذب هو وأمه .

اليهود عذّبوا مريم منذ ميلاد عيسى (عليه السلام) وبدل أن تخشع قلوبهم للمعجزة فألهم الهموا مريم، وقالوا ان والد عيسى رجل اسمه يوسف النجار.

وعندما كبر عيسى وحمل أعباء الرسالة راحوا يطاردونه في كل مكان ،وهاهم الآن يحرّضون الحكومة على قتله ، ويتّهمون الحاكم بخيانة القيصر!

نجح اليهود في الحصول على الضوء الأخضر في قتله ، وهاهم يبحثون عنه في كل مكان ، وقد وضع الحاكم الروماني مفرزة من الجنود تتولى القبض عليه وصلبه .



ولكن أين ياتُرى كان المسيح (عليه السلام) ؟

くれっとくらくとくらくらんらんらんとくらんとくらんとくらんとんらん

كان المسيح يتنقل بخفاء من مكان إلى آخر ، وكان يمضي كل ليلة في مكان ومعه بعض أتباعه . وذات ليلة ، اختبأ عيسى (عليه السلام) في بستان مع بعض الحوّاريين ونهض المسيح \_ بعد أن تناولوا طعامهم \_ ليلقّن أتباعه درساً في التواضع ، فغسل أيديهم ، قائلاً :

لقد فعلت ذلك حتى أكون لكم قدوة ، فتواضعوا للناس! وفي تلك الليلة قال المسيح وقد شعر الغدر.

أخبركم ان الراعي سيذهب ، وستبقى الغنم وحدها وسيكفر بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرّات .

وتبادل الحوّاريون النظرات ، وكانت عينا يهوذا الاسخريوطي تبرقان بالغدر .

كانت تلك الليلة شتائية قارسة البرد ، عندما نام الجميع تسلّل يهوذا خارجاً .

كان يفكر في الذهب . . في الجائزة التي سيحصل عليها ، لهذا اتجه إلى المعبد حيث كهنة اليهود يترقّبون الأخبار .

وهمس يهوذا في أذن الكاهن الأكبر ، وتسلّم حفنة من النقود الذهبية .



رُوصاح الديك ثلاث مرّات ، وأصدر الكهنة أوامرهم إلى مفرزة الجنودِ الرومان بمرافقة يهوذا الاسخريوطي ، كان يهوذا متلثماً حتى لا يعرفه أحد .

كان يسير والجنود يسيرون وراءه ، واستيقظ الناس وحدثت الفوضى ، واقتحم عشرات الجنود البستان .

فرّ الحوّاريون في جميع الاتحاهات .

وأراد الله أن ينتقم من الغادر فألقى شبه السيد المسيح على وجه هوذا .

اما المسيح فقد رفعه الله إلى السماء بعيداً عنهم وخلّصه من مؤامرات اليهود القذرة.

### الصليب

لم يعثر الجنود الرومان على المسيح . . و لم يكونوا ليعرفوه من قبل لألهم لم يروه سابقاً ، وفي غمرة الفوضى وقعت أعينهم على يهوذا ورأوا أن العلامات تنطبق عليه تماماً فألقي القبض عليه وسيق مخفوراً . أراد اليهود التحلّص من المسيح بأسرع وقت .

فأُخذَ فوراً إلى تلّ الجلجلة .

وهناك صُلب الشبيه ، ليسدلُ الستار على قصّة المسيح (عليه السلام).

ولكن هل انتهت قصته حقاً ؟

كلاً ، انتشرت شائعات كثيرة عن ظهوره . . ولعلَّ الفقراء الذين كانوا يحبونه هم وراء مثل هذه الشائعات .

ومع ذلك فقد حاف اليهود لألهم لم يتيقّنوا من قتل المسيح ، لهذا راحوا يشيعون بألهم قتلوا عيسى بن مريم وألهم صلبوه .

أما الحقيقة ، فان الله سبحانه يقول في القرآن الكريم : { .. وَمَا قَتُلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فيه لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزيزًا حَكيمًا } '.

وسيعود المسيح ذات يوم .. متى ؟

في اليوم الموعود . . يوم يظهر الإمام الثاني عشر من ائمة أهل البيت : الإمام محمد المهدي (عليه السلام) الذي بَشّر بظهوره سيدنا محمد (صلى الله عليه وآله) .

۱ . النساء:الآيات ١٥٨، ١٥٨.

سيشهد المسيح بصدق المهدي ، وسينصر الحق على الباطل ويسودُ الأرضَ الربيعُ والسلام.